## توشيح عدد من الشخصيات الرياضية والأبطال ومسؤولي الجامعات الرياضية بأوسمة ملكية

استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يوم 8 ربيع الأول 1418 هـ الموافق 14 يوليوز 1997م بالقصر الملكي بالصخيرات عددا من الشخصيات الرياضية والأبطال ومسؤولي الجامعات الرياضية ووشحهم جلالته بأوسمة ملكية أنعم عليهم بها بمناسبة عيد الشباب المجيد الذي يصادف الذكرى الثامنة والستين لميلاد جلالته. ويتعلق الأمر بالسادة:

- إدريس الكارتي، أمين المال بالمجموعة الوطنية لكرة القدم،
- المصطفى الأمين، الرئيس السابق للجامعة الملكية للسباحة،
- أحمد بوهلال، رئيس لجنة التحكيم بالجامعة الملكية لكرة السلة،
- أحمد القبي، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للملاكمة ،
- العربي الشتيوي، رئيس اللجنة التأديبية للمجموعة الوطنية لكرة القدم،
- محمد عز الدين بن شقرون، أمين مال الجامعة الملكية المغربية للفروسية والحكم الدولي،
  - إبراهيم برغوت، نائب رئيس الوداد البيضاوي لألعاب القوى،
  - محمد المدغري العلوي، الكاتب العام لعصبة سايس لألعاب القوي،
  - عبد الهادى اغزالي، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة،
    - محمد الهديلي، أمين مال الجامعة الملكية المغربية للجمباز،
    - محمد النصيري، الكاتب العام للمجموعة الوطنية لكرة القدم،
      - عبد القادر قادا، المدرب الوطني لألعاب القوى.
        - وسام الرياضة من الدرجة الثانية:
      - كبور واردغى، مدرب فريق رجاء بنى ملال لكرة القدم،
    - عبد الله حجاى، رئيس لجنة التحكيم بالجامعة الملكية المغربية للجيدو،
      - محمد العراقي، الصحفى والعضو المسير بالنادي الملكي للفروسية،
        - عبد اللطيف الشرايبي، الواصف الرياضي بالإذاعة الوطنية،

- أحمد علاوي، اللاعب الدولي لكرة القدم سابقا،
  - ابراهيم القصيري، بطل افريقيا في المصارعة،
- الآنسة مريم بداني، بطلة افريقيا في التيكواندو،

الآنسة بهية محتسن، اللاعبة المحترفة بالجامعة الملكية للتنس.

وقد خاطب جلالة الملك الحسن الثاني هذه الشخصيات بالكلمة السامية التالية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السادة.

إنني مسرور جدا بإبلاغكم الرسالة الآتية. إنكم قدمتم للرياضة خدمات جليلة وأعطيت موها حظا وافرا من حياتكم ونشاطكم وخدمتكم للجمهور المغربي وخدمتكم كذلك العلم الوطني وهاهو اليوم المغرب بأسره وأجمعه من خلال هذه الأوسمة يكرمكم ويشكركم ويهيب بالذين هم بجانبكم حتى يسيروا على منهجكم وعلى طريقتكم. واعلموا رعاكم الله أن الرياضة بكيفية عامة هي تسلية سليمة جدا والشعب المغربي في حاجة إلى من يسليه ويرفه عنه.

فعليكم إذن أن تدخلوا كذلك هذه المعادلة في برنامجكم وفي حسابكم فالشعب المغربي يريد أن يلهى. الشعب المغربي يريد أن يلهى. الشعب المغربي يريد الرفاهية النفسية. وأنتم بدوركم تعطونه هذا كله. فشكرا لكم وجزاء على ما أعطيتم وما أسديتم.

واحملوا سلامي إلى كل الجامعات وإلى كل الرياضات التي تمثلونها. ولا أنسى هنا الصحفيين الرياضيين لإنه حينما لا تمكن المشاهدة فهم يكونون أذاننا وأعيننا. جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وكثر من أمثالكم.

وهذه أول مسرة منذ سنوات وسنوات وأنا أوشح صدور الرياضيين والمسرولين على الرياضيين أرى سيدتين مغربيتين من وسطكم وحولنا هنا. أملي أن يكثر عددهن وأن تأتي المرة المقبلة، إن شاء الله أكثر من اثنين.

والسلام عليكم ورحمة الله.